



1



 $\Phi$ 

 $\Diamond$ 















نفرد ابن كثير بإشباع حركــة هــاء الضمير وصلتها بياء مدية أو واو مدية إذا كان بعـــدها متحرك وقبلها ســاكن حيث ورد

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُوءَ أَنذَرْتَهُمُ و أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى أَبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمُ وَقَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ واِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ فَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرَتُهُم، وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 📆

مَثَلُهُمُ وَكُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمًّا البُكُمُ عُمْيُ فَهُمُ ولا يَرْجِعُونَ ١١٥ أَوْ كَصَيّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَانِهِمُ مِنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ وَكُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمُ ومَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُ وَقَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَـٰرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَاٰ يُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ا وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ولَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُو تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمُ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ نَنَ







وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَالآهُ مِن رَّتِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُ لَنظُرُونَ فَيَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ أَنْ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمُ وَشُكُرُونَ ٢٠٠ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ١٠٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ، يَنقُوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمُ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ فَأُقُنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( وَ إِذْ قُلْتُمُو يَمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُو نَنظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠٠٥ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ نَ







أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨) فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَابَ بِأَيْدِيهُمُ أَثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمُ مِمَّا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمُ وَوَيْلٌ لَّهُمُ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْ تُمْء عِندَ ٱللّه عَهدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهدَه أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَنُّ بَكِي مَن كُسُبَ سَيِّكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَطِيتَ تُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ أَنْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنِيَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتُتُمُو إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمُ وَأَنتُمُو مُعْرِضُون شَ







وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ شُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوجِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَرْ وَزُوجِهِ ا وَمَا هُمُ وِبِضَارِينَ بِدِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَلَيْقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُم و لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ آنَ وَلَوْ أَنَّهُمُو ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَابٌ أَلِيتُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُثْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرِ مِن زَبِكُمُ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ

























أُحِلَّ لَكُمْ لِينَاهَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ مُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمُ لِبَاسُ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ وَكُنتُمُ وَتَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ وَنَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمُ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُنِّ وَأَنتُمُو عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ عَلَى اللَّهُ عَايَاتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَاتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَا لَهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالَا لَهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمُ مِينَكُمُ وَلِلا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمُ مِينَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوسَ مِنْ أَبُوابِهَا أَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ اللَّهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ أَيْقَاتِلُونَكُورُ وَلَا تَعَنَّدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠

وَٱقْتُلُوهُمُ وَحَيْثُ ثَفِفَنُهُ وَهُمُ وَأَخْرِجُوهُمُ ومِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلِّ وَلَا نُقَانِلُوهُمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمُ و فِيهِ عَانِ قَائَلُوكُم فَأَقْتُلُوهُم كَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ (١٩٠) فَإِنِ ٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٧ وَقَائِلُوهُمْ وَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٣ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَفَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ عِبِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٩٤) وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرُ ۗ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٥) وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ وَفَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ وحَتَّى بَبِلْغَ ٱلْهَدَىُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُمُ وَمَرِيضًا أَوْ بِهِۦ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ وَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا اللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٦)











لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمُ وتَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكٌ ٢٢٦ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ لَهُ وَٱلْمُطَلَّقَكَ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوعٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكًا مِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعُتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٤٥٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْرُو فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُمُ وِبِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَانُهُ وَ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُّونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفَا وَلَا تَعَرِّمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ, وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ وَأَحْذَرُوهُ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ فَيَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَبِرِ قَدْرُهُ، مَتَنعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ المَهُ وَإِن طَلَّقَتُمُ وَهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُوهُ لَهُ وَاللَّهُ عَمُوهُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِاللَّهَ





فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ وَ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ وإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَكَةً لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَاقُوا ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلِذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِينَ ﴿ وَآلِلَّهُ مَعَ ٱلصَّلِينَ ﴿ وَإِنَّا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُلِبِتُ أَقْدَامَنَ وَأُنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ، مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُو بَغْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ وَهُ يَلْكُ ءَايَكِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥٠







وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَمَثُلِ جَنَّةِ بِرُنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَكَانَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَنَ أَيُودٌ أَحَدُكُمُ وأَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَةٌ شُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ عَالٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكُّرُونَ ١٠٠ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمُو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ وَتُنفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِعَاخِذِيهِ عِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ عَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ لَهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠

وَمَا أَنفَقْتُهُو مِن نَّفَقَةٍ أَوُ نَذَرْتُهُ مِن نَّكُورِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَنُكَفِّرُ عَنكُمُ مِن سَيِّعَاتِكُمُ ومِن سَيِّعَاتِكُمُ و وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمُو وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ وَلَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمُ بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُواكَهُمُو اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكةً فَلَهُمُو أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ اللهُ





﴿ وَإِن كُنتُمُ وعَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرُهُنَّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ وَبَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمُ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ وِبِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِللَّهِ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ عَن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْكِهِ وَكُنْبِهِ عَلَيْهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ ٱلْكَفِرِينَ























قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَّهُمُ و كَنَّونُ لَهُ مُسَلِّمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ وأَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ هَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمُ أَثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُو وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِمُ مِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ مَ أُوْلَيْكَ لَهُمُو عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُمُ مِن نَصِرِينَ ١٠









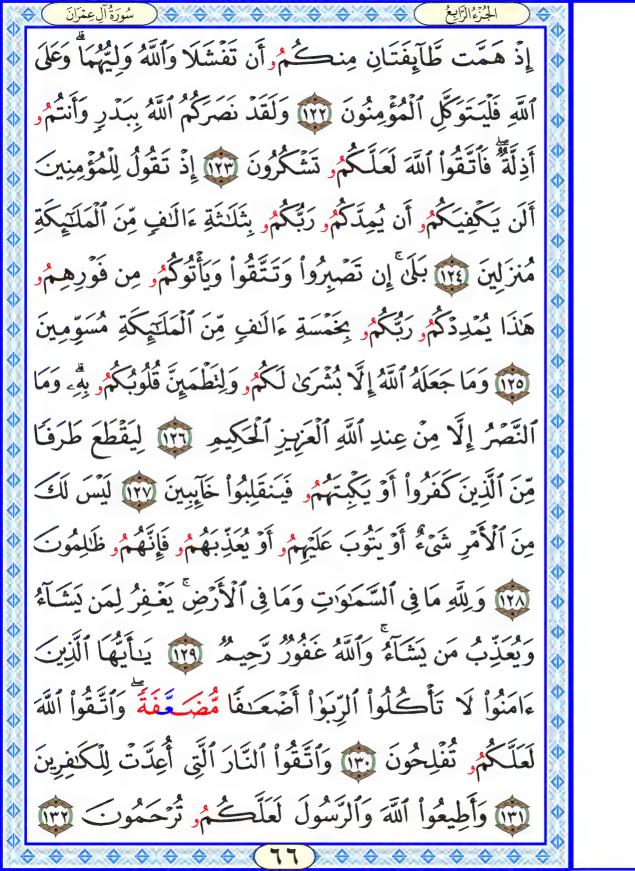





يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَى أَعْقَكِمِكُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنَكُم وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ نَقَ سَكُلِّقِي إِن قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ مُلْطَنَاً وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوى ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ وَلَقَادُ صَدَقَاتُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُو وَتَنْكَزُعْتُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَكُمُ مَا تُحِبُّونَ مِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنيَ وَمِنكُمُ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيكُمُ مَ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أُخْرَىٰكُمُ فَأَتْلَكُمُ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَكِبَكُم وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعَدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةَ مِّنكُمُ وَطَآ بِفَدُّ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِمُ مَا لَا يُبَدُونَ لَكَّ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَّوْ كُنْنُمُ فِي بِيُوتِكُمْ و لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ و وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيمُحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ و وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ فَنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم وإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٥٥) يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمُ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرِّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّو وَٱللَّهُ يُحَيِّى ـ وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَهُ وَلَيِن قُتِلْتُمْو فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّكُمُ لِمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا جَمُعُو























﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ مُ وَأَحَلُّ لَكُمُ وِ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمُ وَأَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَتُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ إِن فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فِيمَا تَرَاضَيُتُمُو بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ وَطُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مِن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ وبَعْضُكُمُ ومِنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُهُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ











أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَامَنُواْ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَكَلًا بَعِيدًا أَنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وتَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا شَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيدِيهِمُ وَثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُو فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُلُ لَهُمُو فَقُل لَهُمُو فِي أَنفُسِهِمُ قُولًا بَلِيغًا شَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ وِإِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمُ وَلِي اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ و جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَأُسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ Φ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمُو ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (١٠)





مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنَ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرِيانَ وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ وَأَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِي وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَ شَفَعَةً حَسَنةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ, كِفْلُ مِّنْهَا اللَّهِ مَنْهَا اللَّهِ مَنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٥) وَإِذَا حُيِّينُمُ وبِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٨)

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ لَيَجْمَعَنَّكُمُ وِإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ عَلَّهُ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٨٠ ١ فَمَا لَكُمْ و فِي ٱلمُنكَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُمُ بِمَا كَسَبُواْ أَتْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا هُ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيٓاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُو حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُم وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا هُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَتُّ أَوْ جَآءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَائِلُوكُمُ أَوْ يُقَائِلُوا قُومَهُم وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَقَانَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ وَلَهُ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْرُو عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمُ وَخُذُوهُمُ وَأَقْنُلُوهُمُ وَأَقْنُلُوهُمُ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُ مُ سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللهُ نَيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُمْ مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ وَمَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمُ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وإِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَأَذَّى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا شَ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُو يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١٠









﴿ يَاأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ وَأُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوُ. أَ أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَسَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡكِتَبِ ٱلَّذِى أَنزلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكِمِكُتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَأُلْيُومِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ و سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُم عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٠) وَقَدْ نُزِّلُ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمُ وَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَكَر نَقَعُدُواْ مَعَهُمُو حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا مِّثُلُّهُمُو إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْمُ فَإِن كَانَ لَكُمْمُ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَــَالُواْ أَلَـمُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعُكُمُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُلُهُ مُّذَبِّذِ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَا وُلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلِا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ فَا إِلَىٰ هَا وَالْمَالِمِ لَا إِلَىٰ هَا مِنْ إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا مَا إِلَىٰ عَلَا مِالْمِنْ فَا إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا عَالِمِلْكُولِ إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَى مَا عَلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ إِلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَا إِلَىٰ عَلَا إِلّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ، سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وسُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمُ و نَصِيرًا الْكَارِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمُ ولِلَّهِ فَأُوْلَتِمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمُو وَءَامَنتُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١١٠

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ وَأَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ فَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا نَفَلَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا (١٥١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ أُولَيْكَ سَوْفَ نُؤَتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمُ وَكِئْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنِ ذَالِكٌ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ولَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُ ومِيثَقًا عَلِيظًا (١٥٠)

فَيِمَا نَقْضِهِمُ مِيثَاقَهُمُ و وَكُفِّرِهِمُ وَكُفِّرِهِمُ وَاللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمُو قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٥٥) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُهْتَنَّا عَظِيمًا (أَنَّ) وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ عَلَيْ شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُمُ وبِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ ويقِينًا ﴿ إِنَّ مَا رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا وَإِنَّ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ وَطَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَمُمْ وَبِصَدِّهِمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَكْلِهِمُ وَأَكْلِهِمُ وَأَكْلِهِمُ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا شَ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةُ وَٱلْمُؤْتُونِ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِيهِمُ أَجَّرًا عَظِيًا لَهُ

﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنِّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَـُرُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ١١٥ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ تُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع وَٱلْمَكَيْ كُذُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ وَطَرِيقًا ١١٥ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ فَنَ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا نَكُ

يَناَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَقَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّحَمُ وِإِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ سُيْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَا وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ عَجَمِيعًا ١٧٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ وَأَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ مُوعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ثِينًا يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ وبُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمُ وأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ ونُورًا مُّبِينًا (١٧٠) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُّهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمُ وَإِلَيْهِ عَرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٠)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُهُم وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمُ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ فَلا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ وِينَكُمُ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ ونِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُمْ وَقُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَّمْتُمُو مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ و وَاذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمُ وِحِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وِإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥







وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ وِبِذُنُوبِكُمْ بَلَ أَنتُمُ وبَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَاهُلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنِّبِيآ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا وَءَاتَنكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَن يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ وَ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١٦) قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٠٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِ بِنَ (٢٣)









وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتُنرِهِمُ وبِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰتِهِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ عَهْدَى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ وَلَيْحَكُمُ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيفِّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ عَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمُ وبِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُ و عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا أَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُم فِي مَا ءَاتَنكُمُ وَفَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمُ وِمِمَا كُنتُمُ وفِيهِ عَخَنكِفُونَ (١٤) وَأَنْ ٱحْكُم بَيْنَهُمُ وبِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمُ وَٱحْذَرُهُمُ وَأَخْذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُمُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَفَكُكُمُ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

















































ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ اللَّهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ شَ قَدْ جَآءَكُمُ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَارَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ نَنْ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بُوكِيلِ شَ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُوثُمَّ إِلَى رَبِّهُمُ مَّرَجِعُهُمُو فَيُنَبِّتُهُمُ وِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠٠) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَتُهُمُ وَايَدُّ لَّيُوِّمِنْنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَإِنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمُ كُمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَلَيْ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠



وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمُ ومَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وإِلَّا مَا ٱضْطُرِ رَتُمُ و إِلَيْهِ أَ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُونَ بِأَهُوا بِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ ثَنَّ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآيِهِمُ ولِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمُ وإِنَّكُمُ لَشُرَكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَاللَّ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ءَاكَةٌ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ مَنْ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١١٠

فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ ويَثْرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ، يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضْعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آنَ وَهَاذَا صِّرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ شَنَّ ﴿ لَمُهُمْ وَارْ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ اللَّهُ السَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ اللهُ وَهُوَ وَلِيُّهُمُو بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَحُشُرُهُمُ وَجَيِعًا يَكُمُعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُمُو مِنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّا رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لِهُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩٠٥ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ وَهَنَدَأَ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ نَا ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اللهَ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْ مَلُونَ شَ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمُ مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ شَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمُو بِمُعْجِزِينَ لَآلُ قُلْ يَكُومِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَكَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمُ وَهَاذَا لِشُرَكَآيِناً فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُو سَاءً مَا يَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمُ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمُ وينَهُمُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِم وَأَنْعَكُم حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُم لَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ مَا سَيَجْزِيهِمُو بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعُكَمِ خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَلَي يَكُن مَّيْسَتُهُ فَهُمُو فِيهِ مُركَاء أَسَيَجْزِيهِم وَصْفَهُم إِنَّهُ حَكِيثُم عَلِيثُ وَثَنَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَّلُوا أَوْلَاهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَكَّرَمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْهُ وشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُ وشَتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ حُكُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلا تُسترفُواْ إِنَّهُ لا يُحِبُ ٱلْمُسرفين اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ (١١)





وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمُو فَأُعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ اللَّهِ الْعَلَّكُمْ وَلَا اللَّهِ الْعَلّ وَأَنَّ هَلْذَا صِّرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُمُ بِهِ الْعَلَّكُمُ تَنَّقُونَ اللَّهُ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ و يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنْبُ أَنزَلْنَهُ و مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ فَقَ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ لَغَنفِلِينَ وَ اللَّهُ الل فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ٱسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١٠٠















وَلَقَدْ جِئْنَهُمُ وِبِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَوْمَ لَا أَوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٣٥) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرَةٍ عَ ٱللَّهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ الْمَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّا رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَكَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَكُ لِبَلَدٍ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخِرْجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ وتَذَّكُّرُونَ ٥٠





وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ وُخُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْدِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا ثُمْ سَلُّ مِّن رَّبِّهِ - قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ أَنْ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي عَامَنتُمُ بِهِ عَنْ إِهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنَوا عَنْ اللَّاقَةَ وَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ (٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ أَلْعَلَمِينَ أَوْتَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُوبِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُ وَوَمْ مُسَرِفُونَ اللِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُ وَوَمْ مُسَرِفُونَ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَإِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُمُ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ وَأَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ (٨٠) فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ. إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (1) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ هُ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِّرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمُ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ أَنْ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ وَامَنُواْ بِٱلَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١







قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَأَمَنتُمُ وبِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُور إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُورُهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِكَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنَقُنُلُ أَبْنَاءَ هُمُ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَ هُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ وَيَهُمُ وَلَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوآ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آلِنَ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَـُبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ شَ











وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا ۚ وَأَوْحَيْـنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ وقُومُهُ وأنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى مَا كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَفِرً لَكُمْ خَطِيَّتِ حُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ لَانًا وَسَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِيهِمُو حِيتَانُهُمُ يُوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ وَكَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ





وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَّ لَهُمُ وَقُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُعَيُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَيْهِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلِ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ 📆 وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسۡمَكَبِهِۦۢ سَيُجۡزُوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ وَمِمَّنۡ خَلَقۡنَا أُمَّـٰٓةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ شَنَ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَهُ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُم فَإِلَي حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ ١٨٥ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمُ وفِي طُغْيَنِهِمُ ويَعْمَهُونَ لَكُمْ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُو تُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ وِإِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٧٠









فَلَمْ تَقْتُلُوهُمُ وَلَكِلِ اللَّهَ قَنَلَهُمُ وَكَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنِ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ و بَلاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَالْكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنُ كَيْدَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِتَتُكُمُ مَنْ اللَّهُ وَكُثُرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمُو تَسْمَعُونَ أَنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١) ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مُعْرِضُونَ آلًا يَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحَيِيكُمُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ, إِلَيْهِ، تُحَشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَنَدَّ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ نَ

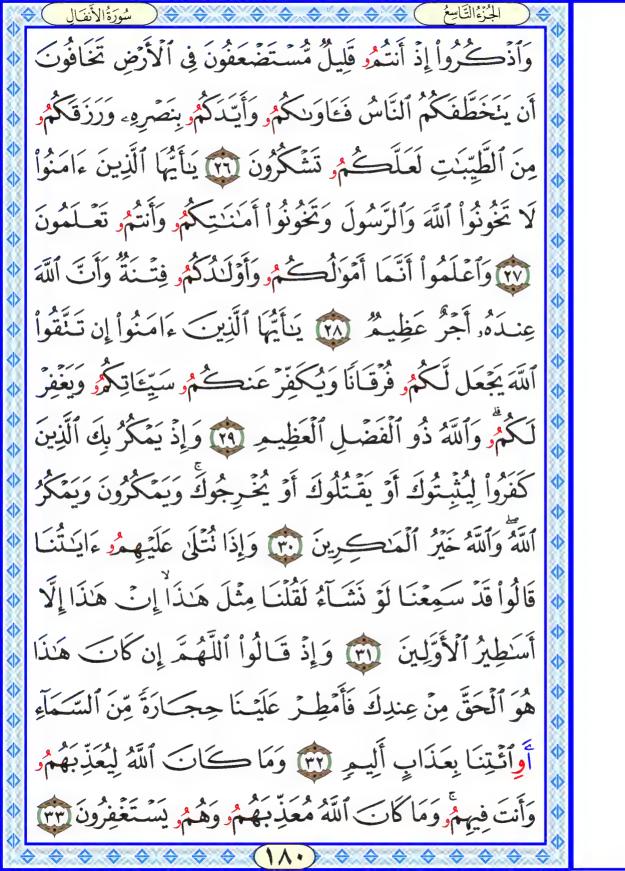

وَمَا لَهُمُو أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآءَهُۥ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ, إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٤٠ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُهُ وَكُفُرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ ولِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُو حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُعْشَرُونَ آلًا لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ شَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُمُو مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ثُنَّ وَإِن تَوَلَّوْاً فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُ فِيعَمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ فَ







وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ ۚ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُۥ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُم عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنَ وَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِائكُ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ وَقُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ وضُعَفًا فَإِن تَكُن مِّنكُمُ ومِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ وَالْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (1)









يُكَشِّرُهُمُ مُ رَبُّهُ مُو بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتٍ لَمُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ شُقِيمٌ ﴿ فَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠ يَنائيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُمُو مِنكُمُ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٢٣ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ أَؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُمُ و وَأَمُوالُّ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحُبَ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبُّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَأُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغنِ عَنَكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّئِتُمْ مُدْبِرِينَ فَيْ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوَّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفرينَ 📆







ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنْتُمُو تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ ويُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمُ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ (١٠) عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ شَ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأُمْوَلِهِمُ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُو فَهُمُو فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ فَيْ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمُ فَتُبَّطَهُمُ وَقِيلَ ٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ أَنْ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُورُ مَا زَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْرُ سَمَّعُونَ لَمُمْرُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ









يَنأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأْوَلَهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسْلَمِهِمُو وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنْمُ ۗ وَإِن يَـتَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُو فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٤٠ ١ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكُنَا مِن فَضَلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُمُو مِن فَضَلِهِ عَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُمْ وَمُعْرِضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ ونِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وِمِا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٧٧ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ أَلْدِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤَمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمُو فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمْ مِسْخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ

ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وإِن تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وسَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُهُم ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم كُو كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ أَنُ فَارِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِمُهُ وَأَنفُسِهِ مُوفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٨٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٨٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ وَالسَّتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُورُ رَضِيتُمُ وِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَمَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ وَكَسِقُونَ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمُ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ كَافِرُونَ ٢٥٥ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ 🕥



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمُ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نَّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنِبِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ وَعَمَلُونَ ١٠٠ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَحُهُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمُو إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمُ حَهَنَّمُ حَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُم وَ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مُودَابِرَةُ ٱلسُّوَيِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِرُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرُبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿





ٱلتَّكَبِبُونَ ٱلْعَكِبِدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلسَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُمُ أَنَّهُمُ أَضَحَتُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِيمَ لِأَبِيهِ ۚ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُۥ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ, أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وإِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَقَّاهُ حَلِيمُ اللهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ شَ لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ، فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمُوثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ وَءُوفُ رَّعُوفُ رَّحِيمُ اللَّهُ

Φ







إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُمُ عَنْ ءَايَنْنِنَا غَنفِلُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمُو رَبُّهُمُ وِبِإِيمَنِهِمُ تَجْرِي مِن تَعِنْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( وَعُولِهُمُ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمُ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ أَنَّ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُمُ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَالُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ و ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَالِكَ رُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمُ وِ إِلْبِينَنتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ أَنَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ







قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُومَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُومَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُل ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهَدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُرُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٥) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ وِ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبُّ فِيهِ عِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ( اللهُ ورَةِ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمُومِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ وصلاِقِينَ (١٦) بَلْ كُذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمُ وَأُوبِلُهُ ، كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَفَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ٢٠٠ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ وَعَمَلُكُمْ أَنتُمُ و بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ (١) وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١













فَلُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مِن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ أَكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنُ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمُو قُلَ فَأَنْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ ثُكَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْهُما ٱلنَّاسُ إِن كُننُمُ وفِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ شَ



﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمُو لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ٨ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَإِنْ أَذَقْنَكُم نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ ولَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ ولَوَحُ فَخُورُ اللَّيِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ شَ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا إِنَّ بِهِ عَلَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١





وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُ مُهُ عَلَيْهِ عَمَا للَّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمُ وَلَكِكِنِّ أَرَبَكُمُو قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩) وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمُ أَفَلاَ نَذَّكُ مُونَ شَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ مِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيُنُكُمُ ولَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٣٠) قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ وَ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ وَإِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُ مِّمَا يَحُرِمُونَ ٢٥٠ وَأُوجِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يَخْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ١

















فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنْؤُلَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُمُ مُومِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفَّوهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرَ مَنقُومٍ ١٠٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُصِٰى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ وَلَفِى شَكِّ مِّنْهُ مُربِب اللهُ وَإِن كُلًّا لَّمَا لَيُوَفِّينَهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ أَن فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ اللَّهُ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ آلًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهُ





فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتُّ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ عَ لَتُنَيِّنَنَّهُمُو بِأَمْرِهِمُ وهَاذَا وَهُمُ وَلَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَآءُو أَبَاهُمُ عِشَاءً يَبُكُونَ أَنَا قَالُواْ يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَٰنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ وأَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلًا وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١٨ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ وَفَأَدُكَى دَلُوهُ وَقَالَ يَعْبُشَرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ وبِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعُدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ عَاكَرِمِي مَثُونِهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَكَانًا وَكَالًا مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, ءَاتَيْنَهُ مُكْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ





وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِأَللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأْرِبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ أَنُّ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُو وَءَابَآ وَكُمُ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِى رَبُّهُ، خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (أَنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ ا سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتٍ يَناأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنتُمُو لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ عَنَا

































قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا أَتِيكُمُ بِسُلُطُنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شُ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ اللهَ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبِّ الْ عَنِيدِ (١٥) مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ ١٦٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيَّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ شَ مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمُو كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ





وَءَاتَكُمُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَثُّواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ (أَن يَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ (أَن يَعْبُدُ الْمَالِنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلتَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٦) رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَأَجْعَلَ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُمْ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُونَ اللَّهُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ الدُّعَآءِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاآءِ أَنَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ أَنَّ وَلَا تَحْسِبُ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمُ ولِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (اللَّهُ الطَّالِمُونَ اللَّهُ المُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِيهِمُ ولَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمُ وطَرْفُهُمْ وَأَفْعِكُمُهُمُ هَوَآءٌ إِنَّ وَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أُخِّرُنَا إِلَىٰ أَجَكِلِ قَرِيبِ نُجِّبْ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أُوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ ١ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ رُو وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كُنفَ فَكُلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْشَالَ فَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ وِلِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ أَنَّ فَلَا تَحْسِبُنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ ، إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنظِقَامِ ﴿ يُومَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٨٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهُ سَرَابِيلُهُمْ مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ أَنْ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَٰذَا بَكَئُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ وَلِيذًكُّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢٠



وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكَهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنَ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبُعَكُهُ شِهَابٌ ثُمِّينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُمَا وَٱلْقَيْـنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ وَ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّمُتُمْ لَدُ بِرَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ، وَمَا أَنتُ مُو لَهُ، بِخَدِرِنِينَ ﴿ ثُلُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحَٰنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ ٢٣ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعُخِرِينَ (٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُ إِنَّهُ وَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥) وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ، مِن قَبْلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ ﴿ إِنَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ السَّاحِدِينَ ﴿ اللَّ





قَالَ هَنْؤُلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمُو فَنْعِلِينَ (٧) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ ولَفِي سَكَّرَيْهِمُ و يَعْمَهُونَ ﴿٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٣) فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِينٍ ۞ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْعَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَانَيْنَاهُمُ وَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٢) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغَنَى عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (٨٤) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةً ۚ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (٨٦) وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرَانَ ٱلْعَظِيمَ (١٨) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ الزُّورَجَا مِّنْهُمُو وَلَا تَحَنَٰزَنَ عَلَيْهِمُ وَٱخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَهُ وَقُلْ إِنِّ ٢ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ وإِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بِكِلِغِيهِ عَ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُرُو مِنْهُ شَكَابٌ وَمِنْهُ و شَجِكُ فِيهِ عَشِيمُونَ أَن يُنْإِبِثُ لَكُورُ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ اللَّهِ فَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخِّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِقُوْمِ يَذَكَّرُونَ شَ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ١



ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُو تُشَاّقُونَ فِيهِمُ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّع بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكًا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ كُنَّ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِثْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (٢٠) ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ ٱخْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَٰ لِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ نَنُوفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ ﴿ هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَكَيْحِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آتًا فَأَصَابَهُمُ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ (٢٠)







وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (٥٠) وَإِنَّ لَكُمْرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدِبِينَ 📆 وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ مسَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ أَلَكُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغُرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفٌ أَلْوَنُهُ وفِيهِ عِشِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ (١٩) وَأُللَّهُ خَلَقَكُمْ وَثُمَّ يَنُوفَانَكُمْ وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ وعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمُو عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمُ وَفَهُمُو فِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمُ وَفَهُمُ وَفِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمُ وَفَهُمُ وَفِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمُ وَفَهُمُ وَفِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتُ ٱللَّهِ يَجْحَدُونِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَأَنْوُحِا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَزُورَجِكُمُ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَتْ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ (٧٧)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ورْزَقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالْ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رِّزَفْنَهُ، مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَ ثُرُهُمُ مُولَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ وَأَيْنَ مَا يُوجِهِ لللهُ وَأَتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِّرَطِ مُّسْتَقِيمٍ لَا وَلِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَدِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالَالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ وَسَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُرْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ الله وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمُو مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ وسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ وَالْسَكُمُ وَكَالِكَ يُتِدُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شَيلِمُونَ شَيلِمُونَ مَا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٥٠ يَعْرِفُونَ نِعْمَتُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكَافِرُونِ اللهُ وَبَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمُ يُسْتَعْنَبُونَ (لَهُ ) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ (٥٥) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمُو قَالُواْ رَبَّنَا هَنُؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ٥ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِإِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمُ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَاؤُلآء وَنَزَّلْنا عَلَيْك ٱلْكِتنب تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَبَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ وَتَذَّكُونَ وَأُوفُواْ بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّهُ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ شَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنَكَنَا نَتَّخِذُونِ أَيْمَانَكُورُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ وَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكْنُتُمُ وفِيهِ عَنْلِفُونَ (١٠) وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ شَقَ





































عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وَأَمْرَهُمُ وَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْمٍ مُ بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمُ وأَعْلَمُ بِهِمْ وقَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمُ وَكَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمُ رَجْمَا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمُ فَلَ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ إِلَّا مِلَءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمُ مِنْهُمُ أَحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ ﴿ رَبِّي لِأَقَّرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (٢٤) وَلَبِثُواْ فِي كُهُفِهِمُ وَلَكَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا وَهُ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمُو مِن دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عُكَا شَ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًّا 🕥



وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ ع أَبَدًا (أَ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن <del>تَكَرِنِهِ</del> أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ وَ لَكُ الْحَ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْتِينِ ﴿ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَبُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصِيحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ. طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ وَفَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ وعَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَلَا عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا فِئَةُ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ وَهَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ وَهَا كَانَ مُننَصِرًا لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ﴿ وَاضْرِبْ هَمُهُ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ ومِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَنَدِرًا (فَ)

























أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِءَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا ٧٧) أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨٠٠ كَلَّأَ سَنَكْنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرْثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لِيَكُونُواْ لَمُهُم عِزًّا ١٨ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضِدًّا ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ وَأَزًّا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمُ عَدًّا (١٤) يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا (٥٥) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٦ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَّقَدَ جِئْتُمُ شَيْئًا إِدًّا أَنَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (أُنَّ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلِدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ لَّقَدْ أَحْصَاهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدَّا فَا وَكُلُّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَرَدًا (٥٠)























وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ أَنَ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرَكُفُونَ 🕦 لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتُرِفْتُمُ وِفِيهِ وَمَسَكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْتَلُونَ أَنَّ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ أَنَّ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠٠ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوَّا لَّا تَخُذَنَكُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلَ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَنُ أَمِ التَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ ويُنشِرُونَ (أُن لُوكَانَ فِيهِمَاءَالِهَ أَم إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ وَيُسْتَلُونَ (٢٣) أَمِ ٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ ۽ ءَالِمَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُورُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذَكُرُ مَن قَبَلَي بَلَأَ كُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (١٤)



وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُمْ بِذِكِرِ ٱلرَّمْانِ هُمُ وكَنفِرُونَ آلَ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ شَيْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِ مُو وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِمُ بَغْتَةً فَتَبَهَثُهُمُ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ مِينظَرُونَ فَ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَا كَانُواْ بِهِـ عَلَى اللَّهُ مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهُزِءُونَ أَنْ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُمُ مِ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْكَنِّ بَلِ هُمُ عَن ذِكِر رَبِّهِ مُو مُعْرِضُون كَ أَمْ لَمُهُ وَ اللهَ أَنَّ تَمْنَعُهُمُ مِن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمُ وَلَا هُمُ مِنَّا يُصْحَبُونَ آيَ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولًا عَ وَءَابَاءَ هُمُ وَحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونِ







وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَيُّوبَ إِذً نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ شَ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ وأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُم رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ (1) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ هُ وَأَدْخَلْنَاهُمُ وفِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُحْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَكَذَلِكَ نُحْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٨٩) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَنَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكُلُوا وَكَانُوا لَنَا خَلْشِعِينَ

وَٱلَّتِي أَحْصَكَنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِكَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ ع أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُم بَيْنَهُم أَوصُكُلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ شَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَنِبُونَ ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّكُما أُنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُنِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُ وِمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 📆 وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةً أَبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا طَنلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْـُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَنْؤُلَآءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١









وَهُـٰدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُـٰدُواْ إِلَىٰ صِّرَهِ (٢٤) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ ولِلتَّاسِ سَوَآهُ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِةَ وَمَن يُرِدُ فِيهِ عِبِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُنْدِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِلِفَ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْوَّحِيمِ ٱلشُّجُودِ أَنْ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِم فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَخَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ مُ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْثَلِينِ وَٱجْتَلِنِهُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ شَ





















وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمُ وَجِلَةً أَنَّهُمُ وإِلَى رَبِّهِمُ ورَجِعُونَ 📆 أُوْلَئِهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيِّرَتِ وَهُمْ لِمَا سَبِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ إِنَّ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذُنَا مُتُرَفِيهِمُ وِبِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْتُرُونَ (1) لَا تَجْنُ رُواْ ٱلْيُومَ إِنَّاكُمْ وِمِنَّا لَا نُنصَرُونَ (1) قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمُ وَكُنْتُمُ وَعَلَى أَعْقَابِكُمُ وَنَكُمْتُمُ وَكُنْتُمُ وَعَلَى أَعْقَابِكُمُ وَنَا كَمُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمُ مَا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ عَجَّنَةٌ مَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١٠٠ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُمُ وِبِذِكِ مِهِمُ فَهُمُ عَن ذِكْرِهِمُ مُعْرِضُونَ ١٠ أَمْ تَسْئُلُهُمُ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَإِلَىٰ صِّرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿









إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورُ لَا تَحْسِبُوهُ و شَرًّا لَّكُمْ و بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُورُ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ أَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠ لَوْلَا جَآءُوعَلَيْهِ عِأْرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِ إِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمُو فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوا هِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسِبُونَهُ مَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّمَ بِهَلْنَا شُبْحَننَكَ هَلْذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبُدًا إِن كُنْكُمُ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُكِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْرَعَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لِلاَتَعْلَمُونَ ١٠ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ



فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُرُووَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَجُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعٌ لَّكُورُ وَأَللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 📆 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُو ذَالِكَ أَزَكِى لَمُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَّظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ مِخْمُرُهِنَّ عَلَى جِيُومِ فَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ إِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ شَ







قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ وَنَهُ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ وَفَى وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُو وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمُ وِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ أَرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلَيْسَبِدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ٥٠ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يُنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْنُكُورُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُرُو ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءُ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُرُ بِعَضَّكُمْ عَلَى بَغْضَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُوكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَالنَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَكِرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ لَكُ وَاللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ أَن لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ وأَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ وَأَوْ بِيُوتِ ءَاكَ إِكْ إِلَى مِنْ بِيُوتِ أُمَّهَا وَلَا بِيُوتِ أُمَّهَا يَكُمُ و أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ وَأُوْ بِيُوتِ أَخُواتِكُمُ وَأُوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمُ وأَوْ بِيُوتِ عَمَّاةِكُمُ وأَوْ بِيُوتِ أَخُوَ لِكُمُ أَوْ بِيُوتِ خَكَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمُ مَفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَكُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْـتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمُو بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ. تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُكَتِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وَتَعْقِلُونَ اللَّهِ لَكَالَّكُمْ وَتَعْقِلُونَ اللَّهِ



وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَاةَ لَّا يَغَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا أَ وَقَالُواْ أُسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلِّي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كُو كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ الْمُسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ عَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كُنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَن أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا أَنْ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا شَ









































وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ وصَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمُ وَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَي قَالَ يَنقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ أَنَى قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَهَ بِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُمُ وَقُومٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ كَنَ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهَلَكَ أُهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَلِفُونَ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكِرًا وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمُ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمُ وَقَوْمَهُمُ وَأَجْمَعِينَ (أُن فَتِلْكَ بِيُوثُهُمُ خَاوِيةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ أَنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمُو تُبْصِرُونَ ﴿ أَن أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ٥٠



















وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ, ءَايَنِينَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رِّبِّكَ لِثُنذِرَ قُوْمًا مَّا أَتَىٰ هُمْ مِن تَذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مِن تَذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مِن تَذَكَّرُونَ قَالَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُودِي مِثْلَ مَا أُودِي مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُودِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلْحِرَنِ تَظَلَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنْفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمُو صَلدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠٠



وَمَا أُوتِيتُمُومِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنــَدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَلْقِيهِ عَكَمَن مَّنَّعَنكُ ومَتكَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ شَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُو تَزْعُمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْناً تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ آنَ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ وَفَدَعَوْهُمُ وَفَكُمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ١٤ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (0) فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ لَنَ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدِلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَاثُ مَا كَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ١٠٥ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ عَنُرَجَعُونَ ١

قُلْ أَرَءَ يَتُمُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبِضِعَآَّءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يْتُمُو إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَاكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَشَكُرُونَ الله عَيْوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُو تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرِّهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَهِ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنْوَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ إِنَّ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلْيُكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ. عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَسُدُّ مِنْهُ وَقُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهِ أَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِى قَدْرُونُ إِنَّهُ الْدُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ وَتُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ أَن فَنَسَفْنَا بهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۖ وَيْكَأُنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ١٨٠ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٨٣) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🔞









وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَعَنْ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ، وَأَهْلَهُ, إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ شَ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ وَزُعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنُّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِينِ شَيْ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ وشُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٢٦) فَكَذَّبُوهُ وَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ آلَ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيطُنُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُم عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (١٠)

وَقَارُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ وَمُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَهِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَ فَمِنْهُمُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنْهُمُو مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُومَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِنْ أَغْرَقِنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ أَن مَثُلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كُمَثُل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَاكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ شَلَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ اللهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ مَا لَكُونَ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لْأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 6

ا وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا فِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ مُ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُ مُهُ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمُ وَنَحِدُ وَنَعِنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَ وَمِنْ هَنْ لَكُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَلْتِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفُرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكَ إِذًا لَّآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ١ فَيُ ءَايَكُ بِيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ فَي وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ عَايَثُ مِن رَّبِهِ إِنَّهُ أَلَّ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ أُولَمْ يَكْفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمْ البِّكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥) قُلُ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُو شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿







وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِءَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَـهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحُرِّجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَ أَنْ خَلَقًا كُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُمُو بَسُكُرُ تَنتَشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ وِمِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنْهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمُ وَأَلْوَنِكُمُو ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلَمِينَ ﴿ لَا وَمِنْ ءَايَنِهِ ، مَنَامُكُورُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُمُ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَانِهِ عَرُبِكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعُدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ لَكُ





قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُرُ مُشْرِكِينَ ﴿ ثَنَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ (٤٠) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ عَكُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِم مُ يَمْهَدُونَ ﴿ يَكُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (فَ) وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُورُ مِن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (كُنُ وَلَقَدَ أُرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ وَفَجَآءُ وَهُمُو بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِ إِذَا هُمْ و يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِمُو مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ وَ فَأَنْظُرُ إِلَىٰ أَثُر رَحْمَتُ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نَ

وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ، مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَنِهِمُ ۚ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنْنِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ شَقَ ﴾ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغْلُقُ مَا يَشَآءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ فَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمُ كُنتُمُ لَا تَعَلَمُونَ ١٠٥ فَيَوْمَ إِذِ لَا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَا هُمُ وَيُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِئْتَهُمُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمُو إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٠) كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ فَأُصْبِرُ إِنَّا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ شَ











وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمُ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلِكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُو لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِئَايَلِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١٠٠١ أَن نَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُم خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم و يُنفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَمُهُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَى نُزُكًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارِ كُلُّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ وِبِهِ عَثَكَذِّبُونَ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ





وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا اللهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا لَيْنِ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ١٠٠ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِمُ مَرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمُ ويَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَريقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلْبَثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَلَرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا 🔞

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُو مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا أَنْ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ وَسُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ وَرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّفِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ الإِخْوَانِهِمْ هُلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ وَاإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمُ وَعَلَيْكُمُ وَالْمَاتِ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونَ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُم وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١٠) يَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُولًا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمُ بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَا قَنَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا (١٠) وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَإِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠





وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن تَكُونَ الْهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّينًا الله وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ عَ وَتَغَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَلْهُ وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّانَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٤٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُونُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

تَحِيَّتُهُمْ بِوَمَ يَلْقَوْنَهُ مَلَامٌ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا عَنَى يَنأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ﴿ وَ وَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنِ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أُزْوَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَكَةُ لِّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُونِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا نَ

تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ وَمَنِ آبَنْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعَيُ ثُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَأُلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا شَ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٠) يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتِ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَبَ لَكُمُ و إِلَى طُعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمُ فَأُدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ وَاللَّهُ لَا يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا وَ إِن تُبُدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِمِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أُخُورِتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَدُه يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَي ﴿ لَّإِن لَّمْ يَنْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلْعُونِينَ أَيْنَكُمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا 📆







لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسَكِنِهِمْ وَايَدُ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ, وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلۡدَهُ ۖ طَيِّبَةٌ ۗ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُمُ بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمُ وبِمَا كَفَرُواً وَهَلْ مُجَزِّي إِلَّا ٱلْكَفُورُ (٧٠) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْيَر سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ هُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بُعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَمُ مُ فَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ وَكُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ (أَنَّ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ وِإِبْلِيشَ ظَنَّهُ وَفَأَتَّبَعُوهُ وِإِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ فَلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِن ظَهِيرِ ٧٠



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحۡنُ صَكَدَدۡنَكُمُو عَن ٱلْهُدُين بَعْدَ إِذْ جَآءَ كُرُو بَلْ كُنتُمُو مُعْرِمِينَ (٢٧) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَ تَأْمُرُونَنَا أَنَ تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٣٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُوبِهِ عَكَفِرُونَ شَ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْثُرُ أَمُولَا وَأُولَادًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَلْكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ وَمَا أَمُوا لُكُرُ وَلَا أَوْلَادُكُرُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمُ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ هَمُ مَرْزَاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ وِفِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنتِنَا مُعَجِّزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَا أَنْفَقْتُمُو مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَوْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ وَجَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَا وُلَآءٍ إِيَّاكُرُو كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِ مَّ إِبْلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُمُ بِهِمُ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَلْوَمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُورِ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُو بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُوْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا إِفَكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ وإِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَانَيْنَاهُمُ ومِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ١ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمُ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٥٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُورُ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ١ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فَلَ إِنَّ رَقِي يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ









وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أُورَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنفُسِهِ، وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُولٍ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَا وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُو نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُو مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجِّزِى كُلَّ كَفُورِ شَ وَهُمُ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُمُ وِمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ عَمَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١٧٠ إِنَ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢٨)





وَأَضْرِبْ لَمُنْهُ مَثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا وَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لُمُرْسَلُونَ شَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ شَ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ شَ قَالُواْ طَيَيْرُكُمْ مَعَكُمْ أَبِن ذُكِرْ ثَمْرُ بَلْ أَنْتُمُو قُومٌ مُسْمِرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ اللَّهِ مَكْ أَن يَسْعَىٰ قَالَ يَكَوَّمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١٠ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ عُونَ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ عَلَّهِ عَالَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهَ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ (٢٠) إِنِي إِذَا لَفِي ضَلَالِ ثَمِينٍ (١٤) إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (٢٥) قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ (٢٩) يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مُو مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَنَ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ١٠ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لِمُّ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ آتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيثُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُه وَمَا عَمِلَتُهُ وَأَيْدِيهِم أُو أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٢٥) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّلَّهَا أَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٨) وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢









مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ (٧٠) بَلْ هُرُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ وَ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ (٧٧) قَالُواْ إِنَّكُمْ وَكُنُّمْ وَأَتُّونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ (١٨) قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ وِمِن سُلْطَكَنَّ بَلْكُنْكُمُ وَقُومًا طَلْغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ ﴿ وَ فَإِنَّهُمُ وَيُومَ بِلِّهِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (٢٤) إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَّجْنُونِ ﴿ ٢٦ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْرُ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١٨ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمُ تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ (٤) أُوْلَيْكَ لَمُمُ ورِزْقٌ مَّعْلُومٌ (١٤) فَوَكِهُ وَهُمُ وَمُكُرِّمُونَ (٤٤) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٤٤) عَلَى سُرُرِيُّ مَعَلِينَ (عَنَا يُطَافُ عَلَيْهِمُ وِبِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ وَعَلَى بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّكْرِبِينَ (الله فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ (اللهُ وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ ۖ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِهُ قَالِكُ مِنْهُمُ وِإِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَا يَقُولُ أَونَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ أَوْذَا مُنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَوْنَا لَمَدِينُونَ (٥٠) قَالَ هَلْ أَنتُمُو مُطَّلِعُونَ (١٥) فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ وفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ (٥٧) أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ أُو تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَكُ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمُ وَلَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (١٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمُو عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ١١٠ إِنَّهُمْ وَأَلْفَوْاْ ءَابَآءَ هُمُوضَآلِينَ (٦٦) فَهُمُ وعَلَى ءَاثَرِهِمُ ويُهُرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمُ وَأَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمُ مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠) وَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)



فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ (٣٠) وَنَكَيْنَهُ وأَن يَعِإِبْرَهِي صَدَّقْتَ ٱلرُّءْمَا ۚ إِنَّا كَذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُيِينُ (أَنَّ) وَفَكَيْنَكُو بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ عِنْ ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِنْرَهِيمَ ﴿ أَنَّ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَكُ وبِإِسْحَقَ نِبِيًّامِّنَ 0 ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبِكَرِّكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ شَنَّ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمُ وَفَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ (١١٦) وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ وَلَا سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ  $\Phi$ (اللهُ إِنَّاكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ إِنَّهُمَامِنُ  $\Diamond$ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٢) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٢) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَنْدُعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيَلِقِينَ (وَآ) ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ (اللَّهُ الْخُولِينَ (اللَّهُ

0

























إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَكَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلِ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلُ أُولَوُ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَيْ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمُ مِيسَتَبْشِرُونَ فَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بِينً عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ فَيْ وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ، مَعَهُ، لَا فَنْدَوْلَ بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَمُهُم مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَمُهُم سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِـ يَسۡتَهۡ رِءُونَ ١٨٠ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُۥ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ اللَّهِ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكُثَرَهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَمُ اللَّهِ عَالَمُونَ فَمَا أَغَنَىٰ مِن قَبْلِهِمُ وَفَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَا وُلآء سَيْصِيبُهُم سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمْ وِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ الله قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُولَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَٱتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّيِكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمُو لَا تَشْعُرُونَ وَقُ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ۞



وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أَمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ اللُّهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (وَ وَوُقِيتَ كُلَّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُرُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُوا بَلِيَ وَلَكِكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّنِ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمُو خَزَنَنْهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِبْتُمُو فِأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ٧٣ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاآهُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿



رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمُو جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَمَن مِنْ ءَابَآيِهِمُ وَأَزُورَجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ، أَنفُسَكُمُ إِذْ تُدُعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَايْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ١ فَالِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ وَايَنتِهِ وَبُنزِكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ (١٠) رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ عِنْ يَوْمَ هُمُ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ مِنْهُ أَوْ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١١







﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ أَنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ وإِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ (اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ، دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ (اللهُ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَا مَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَ) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدْخُلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ وَبَعَا فَهَلُ أَنْتُمُو مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (١)

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ وِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَادَّعُواْ وَمَا دُعَتَوُا ٱلۡكَعْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ نَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَاكُ ﴿ فَ يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُمُ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثُنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ شَ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ فَ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَنْهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُمُ وبِلِغِيهِ عَ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّحِيد ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَكَ لَتُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيِّ فَيْ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ﴿









فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ فَإِنُ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُورُ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ ١ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلَفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجْحَدُونَ (أُن فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَي وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُم فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمُ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أُن وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ أَن وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّىٰ إِذَا مَاجَآهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمُ وَأَبْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠٠



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُكَّمَ ٱسْتَقَامُواْ تَــَنَّزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمُ وَوُعَادُونَ شَي نَعَنُ أَوْلِيا أَوُّكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَكَعُونَ شَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ١ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَتَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوْةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَي وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيَـٰ لُ وَٱلنَّهَـٰ ارُ وَٱلشَّـٰمُسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ، إِيَّاهُ, تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحَكِّبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ، بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١١٠ اللَّهُ

وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلْمَوۡتِي ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ٱلْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ و إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ وَإِنَّهُ لَكِئَبٌ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَا يُعَالُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ شَ وَلَوْ جَعَلْنَهُ وَقُرَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُ ، ءَاعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءً وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوُنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ( فَ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ ومُرِيبِ فَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّمِ لِلْعَبِيدِ







وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمُ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمُ عَضَبٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّقِ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيتُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ (١٩) مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ اللَّهِ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ









وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ شَ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْرُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلَّا لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عِ ثُمَّ تَذُكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ أَنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ، مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١٥٥ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُمْ بِٱلْمَنِينَ أَنُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُدُ مُسَّودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ أَوَمَن يَنشَوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْكِنِ إِنَكًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنُبُ شَهَادَ أَيْهُمْ وَيُسْتَكُونَ (١) وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْانُ مَا عَبَدُنَاهُمْ مَا لَهُمْ وِينَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ (١) أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبِّلِهِ عَهُمُ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَنَ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَارِهِمْ مُهَتَدُونَ (٢٠)

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِمْ مُفْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا فَيُلُ أُولَوْ حِنْتُكُرُو بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ عَابَآءَكُرُ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُو بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ثَا فَأَنْكَ مَنَا مِنْهُمْ فَأُنظُرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَوَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ مَسَهُدِينِ اللهُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْهُمْ وَيَرْجِعُونَ 💫 بَلّ مَتَّعَتُ هَا وُلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (٢٩) وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ أَنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ أَنَّ أَهُورُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ يُوتِهِمْ سَقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلِبِيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِونَ ﴿ إِنَّ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٢٥) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضُ لَهُ السَّعْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٢٦) وَإِنَّهُمُ لِيَصُدُّ ونَهُمُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهَ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَآءَ الْمَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُننَقِمُونَ ﴿ إِنَّا أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُم فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِّرَطِ مُسْتَقِيمِ (٢٠) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَكَفَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ عَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (أَنَ فَلَمَّا جَآءَهُمُ وِعَايَشِنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَضْعَكُونَ (فَنَ















قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قُوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْرُو تُرْجَعُونَ (١٥) وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَءَاتَيْنَاهُمُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّا رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمُ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (أَنَّ هَنَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٢) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَكُهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَمْدِيهِ ، مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمُو صَلِدِقِينَ (٧٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُونُمُ أَيْمِيتُكُونُمُ يَجْمَعُكُورُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَإِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٧ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ هَلَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ وَعَمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمُ وَبُّهُمْ وِفِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ شَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتُلِّي عَلَيْكُرُ وْفَاسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمُ وَوَكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدِّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٠)



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ وَكَفِرِينَ ( ) وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ وَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْدَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ وَقُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَفَلَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيمُّ كَفَى بِهِ عَلَمْ مَيْذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُورُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورُ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَا أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ أَنْ قُلُ أَرَءَيْتُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَدَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَصْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحَلَزُنُونَ شَ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١











وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةً تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهُ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمُ ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعَ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمَرُ فَلَوْ صَكَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُو اللَّهِ فَهَلْ عَسَيْتُمُو إِن تُولَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ وَ آَنُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَكُّواْ عَلَىٰ أَدْبَكِرِهِمُ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ مَا نَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُ حَكُمُ وفي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمُو اللهُ فَكُنْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَ لَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ، أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ وَآ





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُتُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ مَلِّتِهِ ٱللَّهَ فَسَنُوِّيهِ عَظِيمًا فَ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَأَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمُو ظُرَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُ وَوَمَّا بُورًا شَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمُ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ مُرْيِدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ. قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلٌ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥



وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَعَنْهُمُ وبِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمُ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مَعِلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمُ فَتُصِيبَكُمُ مِنْهُمُ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْ تَـزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمُو كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٨)



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لِكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيحُ وَ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ وَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْرُ نَادِمِينَ 📆 وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمُ ورَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِتُمُ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرََّشِدُونَ ٥ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ يَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُورُ تُرْحَمُونَ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِلِّسَ ٱلِاسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ











﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُورٍ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ثَا قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ (٣٧) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِن طِينِ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمُرَكِّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٧٣ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ و إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شُّبِينِ (٣٨) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ـ وَقَالَ سَحِرُ أَوْ بَحَنُونُ (٣٩) فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُم فِي ٱلْمَم وَهُوَ مُلِيمٌ نَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمَ (١) مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأُلرَّمِيمِ (١٤) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ (٢) فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهم، فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ فَي وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ( وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ( وَ الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ لِنَدِّكُرُونَ (فَ) فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ٓ إِنِي لَكُمْرُ مِنْهُ لَذِيرٌ مُّبِينُ (٥٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَر ﴿ إِنِّي لَكُمْرُ مِنْهُ وَنَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥)













فرد ہا ابن کثیر



















هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ وَرَسُولِهِ، مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ عَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ وَأَجُرُ كَبِيرُ كُ وَمَا لَكُمْ لِلا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقًاكُمْ وإِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ وَمَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلٌ أُوْلَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَا مَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ ولَهُ, وَلَهُ, أَجْرٌ كُربِيرٌ اللَّهِ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُ مُو أَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايِنِنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضُلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ وِإِلَّا فِي كَتَب مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَا لَكُمُ لَلَّهُ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَا لَكُمُ لَلَّا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَ الْكَحُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ شَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ 📆

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَا وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنِيزٌ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ أَنَ مُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِكُمَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ، رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَأَجَرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ وَنَسِقُونَ ١٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ وَكِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨٠ لِتَكُ يَعْلَمَ أُهَلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِ ٱللَّهِ وَأَنَّا ٱلْفَضَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ (٢٥)







لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ وِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمُ وَيُدْخِلُهُمُ وَيُدْخِلُهُمُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيْكِ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ أَلُا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ الْمُرُورُةُ الْحِبْدِينَ الْمُؤْرِدُ الْمُرْدُورُ الْمُؤْرِدُونَا الْحِبْدِينَ الْمُؤْرِدُونَا الْحِبْدِينَ الْمُؤْرِدُونَا الْحِبْدِينَ الْمُؤْرِدُونَا الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُونِ الْمُونِ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُونِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُونِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُ لِل ؞ٱللهِٱلرَّحْمَزَالرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمُ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخْرُجُوا أَوَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بِيُوبَهُمُ بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَنَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّ بَهُمُ فِي الدُّنيَا وَلَمُهُ فِي الدُّنيا وَلَهُمُ فِي الْآخِرةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿









لَقَدْ كَانَ لَكُورُ فِيهِمُ و إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُهُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۖ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَالَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمُو مِن دِينرِكُمُ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمُ وَمَن يَنُوَلَّهُمُ فَأُوْلَيَإِك هُمُ ٱلظَّلِمُونَ أَنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمَهُم وَلَا هُمْ يَعِلُّونَ لَمْنَّ وَءَاتُوهُمُ مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَلُواْ مَا أَنفَقْنُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَإِن فَاتَكُمْ شَيُّءُ مِنْ أَزْوَجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَعَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ شَ





























سَنَسِمُهُ عَلَى ۚ لَخُرُطُومِ ١٦٠ إِنَّا بَلَوْنَهُمُ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٠) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِّن رَّبِّك وَهُرُو نَآيِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتَ كَالصَّرِيمِ (٢٠) فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ (٢١) أَنُ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرَّثِكُمْ وِإِن كُنتُمُ صَرِمِينَ (٢٧) فَأَنطَلَقُواْ وَهُرُو يَنَخَفَنُونَ (٢٣) أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُرُ مِسْكِينٌ (٢٤) وَعَدَواْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ثَا كَا مَعْنُ مَغُرُومُونَ ﴿ ٢٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ وَأَلَرَ أَقُل لَّكُرُولُولَاتُسَيِّحُونَ (٢٨) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ شَ قَالُواْ يَوْيُلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ شَ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كُلَّا كُذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣٣) إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم (٣٤) أَفَنَجْعَلُ لَلْسُلِمِينَ كَالْلُجْرِمِينَ (٢٥) مَالَكُورِكَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٣٦) أَمُ لَكُمْرُ كِنَابٌ فِيهِ عَدَّرُسُونَ (٣٧) إِنَّ لَكُمْرُ فِيهِ عَلَمَا تَغَيَّرُونَ (٣٨) أَمْ لَكُمْرُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُرْدِ لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ وَأَيُّهُمُ بِذَالِكَ زَعِيمُ فَيُ أَمْ لَهُمُ وَشُرَكَاء عَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَايِهم وإِن كَانُواْ صَادِقِينَ (ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٢٠)



























عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَسُكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ وَلُوجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُورٌ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا وَ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فُوقَاهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّانُهُمْ وَنَضْرَةً وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَيهُمُ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ وَظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَّلِيلًا ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِتَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٥) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنجِبِيلًا ١٧٠ عَيْنَا فِيهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمُ لُوْلُوا مَنثُورًا (أَن وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ وَثِيابُ سُندُسٍ خُضْرِ وَإِسْتَثْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنْهُمْ وَبُهُمُ سَكَابًا طَهُورًا إِنَّ إِنَّ هَلْذَا كَانَ لَكُرُو جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُرُو مَشْكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ تَنزِيلًا ﴿ ثُلَّ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ وَ النِّمَا أَوْكُفُورًا ﴿ إِنَّ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (٢٠)



أَلَرْ نَغَلُقَكُمْ وُمِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ وَفِ قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ آلَا إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعَلُومِ (٧٧) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٧٣) وَيْلُّ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (٧٤) أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَآءً وَأَمْوَتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَلِمِ خَلْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿ ثُلُ وَيْلُ يُومِ لِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٨) ٱنطَلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُمُو بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ (٢٥) ٱنطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِي تَكَثِ شُعَبِ شَ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ شَ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ (٣٧) كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَمَلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤) هَنَدَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤَذَنُ لَمُهُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ جَمَعْنَكُمْ وُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣٨) فَإِن كَانَ لَكُورُ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعِيُونِ (١) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٢٤) إِنَّا كُذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٤) وَيْلُ يُومَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (فَ) كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُرُو مُجْرِمُونَ (فَ) وَيْلُ يَوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكُعُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٩) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ (٥٠)













كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَا أَذْرَيْكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كُنَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ شَكَّ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كَلَّا بَلِ زَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمُ ويَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمُ ولَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ بُقَالُ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَتَكَذِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّا كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتٍ بِنَ ﴿ وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ ١٩ كِنْبٌ مِّرَقُومٌ ﴿ ٢٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ (٢) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٧) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (٧) خِتَكُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (٢٦) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (٧٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (٢٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ (٣٠) وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأُوهُمُ مَا لُواْ إِنَّ هَا وُلَآءِ لَضَآ لُّونَ ٢٠٠٠ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهُ





































## 

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَ إِن وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أَنْسِيتُ وَعَلِّمْني مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَآرْزُقْني تِلاَوْتَهُ آناءَ اللَّيْل وَأَطْرَاف النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لَيُجَّةً يَارَبُ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِح لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لي في كُلّ حَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِنكُلِّ شَرِّ ﴿ اللَّهُ مَّا أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا عَيْرَمُخْذِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ التَّوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَاتِ وَثَبَتْنِي وَثَقِلْ مَوازيني وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَأَرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاتِي وَأَعْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلا مِنَ الْكِنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَنْكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ إِنْهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرُّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَ أَحْسِنْ عَاقِبَنَّنَا فِي الْأُمُورِكُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدَّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْ تِنَامَا أَحْيَيْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَلَجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَىٰمَنْ عَادَانَا وَلَا يَجْعَلْ مُصِيبَتَّنَا فِي دِينِنَا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشَٰكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَهَ الرَّاحِمِينَ \* رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْبَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا إِحَيْرًا.

علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرميز والترميز اللوني للقراءات العشر في مصاحف السلسلة الفراتية الرمز الشاهد من الآيات دلالة الرمز ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ لزوم الوقف **(D)** ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَنُمُّ ﴾ Ø النهى عن الوقف Ø ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاجُدُ أُمَّ هَانُهُمْ ﴾ الوصل أولى من جواز الوقف Φ قُل رَّنِّيٓ أَعَامُ بِعِدَّ رَبِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ الوقف أولى من جواز الوصل قل Φ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ ⇘ ج\_\_\_واز الوقف ح ♦ وقف المعانقة وهو جواز الوقف ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهُ هُدًى لِلْمُنَقِينَ بأحد الموضعين وليس في كليهما ا: مصطلحات الضبط ال الشاهط من الآيات الرمز طلالة الرمز  $\Phi$ زيادة الحرف وعدم النطق به مطلقاً ﴿ أُوْلَيِّكَ • مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ • بَنَيْنَاهَا بِأَيْيْدٍ ﴾ ♦ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ • لَكِنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي حذف الحرف وصلاً وإثباته وقفاً ﴿ **〈** 0 **(** سكون الحرف مع وجوب النطق به ﴿ مِنْ خَيْرٍ • وَيَنْعُونَ عَنْدُ • قَدْ سَمِعَ • وَخُضْتُمْ ﴾ ♦ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ • جَزَآءً بِمَا • مُّنْبَتًّا ﴾ وج وب الإقلاب سَمِيعُ عَلِيُّهُ . وَلَاشَرَابًا إِلَّا . وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ إظهار التنوين ﴿ خُشُبُ مُسَنَّدَةً مُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وُجُوهُ يُومَ إِذِ نَاعِمَةً ﴾ إدغام التنوبن ﴿ شِهَابُ ثَاقِبُ • سِرَاعًا ذَالِكَ • بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ ﴾ إخفاء التنوبن وجوب النطق بها بحسب ما ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ • يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم • إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ﴾ 291 يقتضى تشكيله أو إهماله

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

0

\$

3

4>

**(** 

**\*** 



|          | الشاهط من الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كالة الرمز                                                                                           | الرمز                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| •        | ﴿ أَوْلِيَآءُ أُوْلَيْهِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إبدال الهمزة واوًا ســـــاكنة<br>إذا كان ما قبلها مضمــــوماً                                        |                                                                    |
| *        | الشُّفَهَآءُ أَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مضمومــــاً                                   | و                                                                  |
| *        | ﴿ يَشَاءُ إِنَّ • ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا • ٱلسُّوءُ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إبدال الهمزة المكسورة واواً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مضمومًً                                       |                                                                    |
| *        | ﴿ بِٱلسُّوءِ آلًا • ٱلنِّسَآءِ أَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إبدال الهمزة ياء سلكنة                                                                               |                                                                    |
| <b>*</b> | ﴿ لِأَهْبَ • ٱلسَّمَاءِ عَايَةً • ٱلنِّسَاءِ أَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً                                        | 2                                                                  |
| <b>*</b> | ﴿ هَنَّوُلآءِ لِمِن • ٱلسَّمَآءِ لِللَّهُ • ٱلْبِغَآءِ لِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إبدال الهمزة المكسورة ياءً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً                                        |                                                                    |
| *        | ﴿ يُؤَيِّدُ . يُؤَاخِذُكُم . فَلَيُؤَدِّ . تُؤَاخِذُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا سبقت بضم مع بقاء حركتها                                    |                                                                    |
| <b>*</b> | ﴿ خَاسِيًّا • مُلِيَّتُ • نَاشِيَّةَ • لِيَلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا سبقت بكسر مع بقاء حركتها                                    |                                                                    |
|          | In all an area of the decision in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V.                                                                                                   |                                                                    |
|          | ے باوسوں عی مرمسوم مصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | الانتعا                                                            |
|          | سة بالوقنوف على مرمسوم الخط<br>نص الروايات، بحال غير حال الوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                    |
| *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                    |
| <u>→</u> | بض الروايات، بحال غير حال الوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ف على بعض الكعات في بع                                                                               | والموقا                                                            |
| * *      | عى الروايات ربحال عبر حال الوصل<br>﴿ يَناأَبَتُ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوقوف على الحرف بالهاء                                                                              | را لرق                                                             |
| * * *    | م الروالات الحال عبر حال الرمال ( يَاأَبَتُ لَا تَعَبُدِ الشَّيْطَانَ ﴿ يَاأَبَتُ لَا تَعَبُدِ الشَّيْطَانَ ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوقوف على الحرف بالهاء كسر الحرف وقفا                                                               | (b)                                                                |
|          | م الرابات و حال الرمال هو حال الرمال في عَنْهُ و الشَّيْطُنَ فَيَ السَّيْطُنَ فَي عَنْهُ و الشَّيْطُنَ فَي قَلُونِهُمُ الرُّعُبَ فَي قَلُونِهُمُ الرُّعُبَ فَي وَالْحِيهِ فَي وَالْحِيهِ وَمَا لَهُ مُرومِن دُونِهِ و مِن وَالْحِيهِ وَمِنْ وَالْحِيهِ وَمِنْ وَالْحِيهِ وَمِنْ وَالْحِيهِ وَمِنْ وَالْحِيهِ وَالْحِيهِ وَالْحِيهِ وَمِنْ وَالْحِيهِ وَمِنْ وَالْحِيهِ وَالْحِيهُ وَالْحَيْمِ وَالْحِيهِ وَالْحِيهِ وَالْحِيهِ وَالْحَيْمِ وَالْمِيهُ وَالْحَيْمِ وَالْحِيهِ وَالْحَيْمِ وَالْحَيْمِ وَالْحِيهِ وَالْحَيْمِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْحِيهِ وَالْحِيهِ وَالْحَامِ وَالْمِيهِ وَالْحِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِي وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمِيهِ وَالْمُعْمِي وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيمِ وَالْمِيهِ وَالْمُعِيمُ وَالْمِيهِ وَالْمِيهُ وَالْمِيهُ وَالْمِيهُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمِي وَالْمِيهُ وَالْمِيهُ وَالْمِيهُ وَالْمِيهُ وَالْمِيهُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمِي وَالْمِيمُ وَالْمِيمُ وَالْمُعِي وَالْمُعُوالْمِي وَالْمِي وَالْمِيمُ وَالْمِي وَالْمُعُلِي و | الوقوف على الحرف بالهاء كسر الحرف وقفا                                                               | (a)                                                                |
|          | المَّنْ اللَّهُ أَن يَأْتِنِي بِهِمْ الرَّعْبَ السَّيطَانَ المَّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّعْبَ اللَّهُ الرَّعْبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ الرَّعْبَ اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ مَجْمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ مَجْمِيعًا اللَّهُ اللِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوقوف على الحرف بالهاء كسر الحرف وقفا                                                               | (A) (A) (A) (A) (B) (B) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C |
|          | المنابعة لا تعنبُدِ الشَّيْطَنَّ  وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعُبُ الشَّيْطَنَّ  وَمَا لَهُ مُرمِن دُونِهِ مِن وَالِي فَي عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴿  وَيَجْزِى النِّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى وَ الْحَدِينَ الْحُسْنُواْ بِالْحُسْنَى وَ الْحَدِينَ الْحُسْنَى وَ الْحَدِينَ الْحَسَنُواْ بِالْحُسْنَى وَ الْحَدِينَ الْحَسَنُواْ بِالْحُسْنَى وَ اللَّذِينَ الْحَسَنُواْ بِالْحُسْنَى وَ اللَّذِينَ الْحَسَنُواْ بِالْحُسْنَى وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ   | الوقوف على الحرف بالهاء كسر الحرف وقفاً الوقوف على الكلمة بالياء إمالة الحرف وقفاً تقليل الحرف وقفاً | (a)<br>(d)<br>(o)                                                  |
|          | المنابَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَّ وَ يَا الْمَالِيَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَّ وَ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبَ ﴿ وَمَا لَهُ مُومِن دُونِهِ عِن وَالِي ﴿ وَمَا لَهُ مُومِن دُونِهِ عِن وَالِي ﴿ عَسَّى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴿ وَيَجْزِي اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴿ وَيَجْزِي اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴿ فَلِ إِنَ هُدُى اللَّهِ هُو الْمُهُمَى اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيْ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمِؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْ   | الوقوف على الحرف بالهاء كسر الحرف وقفاً الوقوف على الكلمة بالياء إمالة الحرف وقفاً تقليل الحرف وقفاً | (A)                            |
|          | المنابَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَّ وَ يَا الْمَالِيَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَّ وَ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبَ ﴿ وَمَا لَهُ مُومِن دُونِهِ عِن وَالِي ﴿ وَمَا لَهُ مُومِن دُونِهِ عِن وَالِي ﴿ عَسَّى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴿ وَيَجْزِي اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴿ وَيَجْزِي اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴿ فَلِ إِنَ هُدُى اللَّهِ هُو الْمُهُمَى اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيْ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمِؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْ   | الوقوف على الحرف بالهاء كسر الحرف وقفاً الوقوف على الكلمة بالياء إمالة الحرف وقفاً تقليل الحرف وقفاً |                                                                    |



# الترميز اللوني لمصاحف السلسلة الفراتية

١. اللون الأسود الخالص: لحفص، وما وافقه العشرة فيه، في النص أو الحاشيـــة.

**(**)

4

0

0

**(** 

4

0

0

4

♦

4

4

⇕

4

0

- ٢. اللون الأحمر المحلى بالأزرق: لما خالف حفصاً، والأزرق لوجه الخلاف تحديـــداً.
- ٣. اللون الأزرق الخالص: هو ما خالف فيه القارىء أو الراوي حفصاً في بنية الكلمة
- أو ضبطها بالكلية،نحو ابن كثير في؛ «قَالَ» من الآية الأخيرة من الأنبياء، قرأها: قُل.
- ٤. اللون الأسود المحلى بالأحمر: وفيه وجوه؛
- ه ما خالف حفصاً وقفاً لا وصلاً؛ كالممال المنوَّن، والممال المتلوِّ بساكن، ونحو ذلك.
- للتنبيه على: الإخفاء: عند أبي جعفر. الوقف على الساكن المفصول: عند حمزة.
   الوقف على الهمز: عند حمزة براوويه وهشام. النقل: عند ورش، ونحـــو ذلك.
  - ٥. اللون الأحمر الخالص: لما وافق حفصاً من جهة، وخالفه فيه:

Φ

**(** 

(1)

 $\Diamond$ 

Ø

4

**(** 

**(** 

Φ

⌽

小

- ⊕ وجهاً ثانياً؛ ك: ورش في «وزرا»، إذ يفخمها مثل حفص وله الترقيق فها، وجهٌ ثانٍ.
- ♦ حال الوقف؛ ك: البزي في «الاستفهامات الخمس» يقف علها كحفص، وله ثانٍ بالهاء.
- '. اللون الأخضر:استُعمِلَ في نطاقٍ ضيقٍ وأشرتُ إليـــه في حيث ورد من المصاحف.

# بين يدي السلسلة الفراتية

الحمد لله الذي نزَّل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، فبعث الله به نبيه محمداً

لناس، مبشراً ونذيراً، فأعجز به خلقه فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

**(** 

4

4

4

心

والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آلـه وصحبــه

الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فقد دفعني إلى إخراج هذه السلسلة المباركة، رغبتي في تيسير هذا العلم الشريف على

وهو أحد العشرة الكبار، حين قال: «ما مثلنا مع من سبقنا إلا كمثل بقلٍ نبت في أصل

تيسير هذا العلم لطلابه، روايةً ثم درايةً، فلا يتكلف المشتغل هذا العلم عناء تذكر أصول

بعد أن أضفتُ لها وعدَّلتُ في بعضها وتوسعتُ في البعض الآخر، هذا ودون المساس

بالرسم العثماني، وما اتفق عليه علماء الرسم.

نخل» فماعساي أن أقول؟ وبعد.

وختاماً، أسألُ الله عزَّ وجلَّ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، على هدى نبينا الكريم، متقبلاً عنده في الآخرين، وأعوذ بالله أكون مرائياً أو أن أطلب الدنيا بعمل الآخرة، معترفاً بالنقص والتقصير، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه وما كان من خطــأ فمن نفسي والشيطان، والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. 🟶 مصاحف السلسلة الفراتية،أصلها مصحف المدينة المنورة الطبعة الأولى،برواية حفص € العدُّ المعتمد للآيات في مصاحف السلسلة، عدُّ أهل الكوفة وعدهم الآي (٦٢٣٦) آية وقد تمَّ اعتماد العدِّ الكوفي للآيات، لتمكين القارىء من المقابلة والمراجعة ،عند الحاجــة. هذا وقد أشرتُ في كل مصحفٍ من المصاحف إلى العبِّ المعتبر عند أهل القراءة أو الرواية. وجعلتُ عند رؤوس الآيات\_في العدِّ غير الكوفي\_ نجمةً ذهبيةً: 🛞 مع حاشيةٍ سفلى بذلك. وأشرتُ لما كان رأس آيــة عند الكوفيين ولم يكن عند غيرهــم، بـــهذا الرمـــــــز: 🥽 وما لم أشـر إليه بأحد الرمزين أعلاه، دل على اتفاق في العدِّ بين العدِّ الكوفي وغيره، مــع ختلاف الترقيم أحياناً، وهذا هو الأعم الأكثر، والذي بموجبه أبقيتُ على العـــدِّ الكوفي. الروايات عنه المناعف القراءات من طريق الدرَّة والشاطبية، لكل القراءات ولكل الروايات العراءات ولكل الروايات وبكل الوجوه المعتبرة ومثلاً لا حصراً، قالون له في السلسلة الفراتية، أربع مصاحف؛ '.قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٢.توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٣.قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع. ٤.توسط المنفصل مع صلــة ميم الجمع. & وحَّدتُ ألوان المصاحف للتميز، فالأخضر للقراءة، والعسلي للراوي للأول والأزرق للثاني.

(1)

(1)

🤻 مصاحف القراءات: بلغ عدد مصاحف القراءات في السلسلة تسعة مصاحف فقط، ولنست عشرة، وذلك أن قراءة نافع لا يمكن جمعها في مصحف واحد وذلك للتباين الشديد بين قالون وورش. ٢. نص المصحف في مصاحف القراءات للراوي الأول والحاشية للراوي الثاني، خلا قراءة أبي عمرو البصري، فالنص للراوي الثاني، وهو السوسي والحاشية للأول وهـــو الدوري وذلك أن الدوري له وجهان في المد المنفصل،وللسوسي وجه هو القصر وجهاً واحــــ ·. في حاشية مصاحف القراءات ما عُريَ عن الشرح وما أُشيرَ إليـــه بعبارة وجه ثان فهو · للراوي الثاني»صاحب الحاشية» وما لم يكن كذلك، أشيرَ إليه بعبارة دالةِ عليه. ٤. كل كلمةِ تحتها خط في المصحف، دلَّ على وجود حاشية لها، ســواءً للقراءة أو الرواية. ٥. قراءة خلف العاشر، لا خلاف بين الروايتين، لكني جعلتُ مصحفاً معنوناً بكل رواية أسوةً بسائر المصاحف، وذلك لمن أحب أن يقرأ على نية رواية دون أخرى. 🟶 ألحقتُ بكل مصحف، علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرموز والترميز اللوني، للقراءات العشر، ليتسـني للقاريء أخذ ما يحتاجه في المصحف الذي يقــرأ فيـه. الحقتُ بكل مصحف ما كان خاصاً به، مثل إسناد الرواية، أو مصطلح ضبطٍ ،ونحوه. € ألحقتُ بكل مصحف أصول القراءة أو الرواية، ليحوز القاريء العلم درايـــةً وروايـــةً. جعلتُ الحاشيـــة يمنى لكل المصاحف، أثبتُ فها اللازم، حفاظاً على تركيز القاريء. 🛊 بلغ مجموع المصاحف أربعين مصحفاً، لكل الوجوه المعتبرة من الــدرة والشاطبيـــة. 🕸 تمَّ تعديل بعض أماكن علامات الوقف في مصاحف السلسلة، لاختلافها عن روايــــة حفص الذي ترتب عليه اختلاف المعني ، «نقلاً عن مصاحف التيسير» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عمَّان تحريراً بتاريخ: ١/١ ١

0

 $\Diamond$ 

4

## تعريف بهذا المصحف الشريف

4

 $\Diamond$ 

4

 $\Phi$ 

♦

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

**(** 

4

0

4

المنام الله من تنا لة احتار من الله عند كثر من مالك

المخزومي المكي، المعروف بقنبل، لقراءة أبي معبد عبدالله بن كثير بن عمرو المكي

اتُّبع في عَدِّ آيات هذا المصحف العَدُّ الكوفيُّ، وعَدَهُم آي القرآن (٦٢٣٦) آية

♦ عَدُّ الآي المعتبر لقراءة ابن كثير، هو العد المكي، وعَدَهُم آي القرآن (٢٢٢) آية

 $\Phi$ 

 $\Diamond$ 

لذا أشرتُ أسفل الصفحات إلى ما كان رأسُ أي في العد المكي، وما لم يكن. وما كان رأس آية في العد المكي، ولم يكن في العد الكوفي أشرتُ له بنجمة ذهبية:

وما كان رأس آية في العد الكوفي ولم يكن في العد المكي، جعلت رأس الآية هكذا:

وأما سائر رؤوس الآيات: أن فمتفق عليه في العدين مع اختلاف الترقيم أحياناً.

## دليل الألــوان

♦ الأسود للحلى بالأحمر لما قرأه ابن كثير بالهاء وقفاً وهي؛ تاء التأنيث للرسومة تاء ممدودة.

ه لما قرأه ابن كثير بالياء وقفاً نحو: هادٍ، وال

وكل ذلك معرفاً بعلامات الوقف المعتبرة

# أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي





**♦** 

**(** 

 $\Diamond$ 

Φ

**♦** 

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

Φ

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

Φ

Φ

0

Φ

 $\Phi$ 

**(** 

 $\Phi$ 

0

 $\Phi$ 

Φ

 $\Diamond$ 

**(** 

**(** 

الأوجه بين

وبسراءة



## السملــــــة

إثبات البسملة بين السورتين إلا بين سورتي الأنفال وبراءة.

١- الوقف: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ ﴾

٦\_السكت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ ﴾

٣- الوصل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

المد المتصل التوسط؛ حركات المحدود المنفصل القصر ؟ حركتان المحد اللازم الإشباع، حركات القصر ؟ حركتان المحدود اللازم العارض واللين العارض (القصر؟ حــركتان التوسط؛ حركات الإشباع، حركات

## 

## أقسام الصلة (ــهاء الضمير:

0

4

♦

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

0

0

4

4

0

0

 $\Diamond$ 

(1)

**(** 

♦

0

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

انفرد ابن كثير بصلة هاء الضمير إذا كانت متحركة ووقعت بين ساكن ومتحرك بمقدار حركتين سواء كانت: صلة صغرى مثل: ﴿ لَمْ يَطْعَمْهُ وَإِنَّهُ وَ كَبرى مثل: ﴿ فِيهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

## ً ميم الجمع

يصل ميم الجمع قبل أي حرف عدا همزة الوصل وجهاً واحداً مع القصر سواءً بعدها همزة قطع أم لا وليس له فيها السكون.

## الهمزتان من كلمة - الأولى استفهامية والثانية:

### 

### ملاحظــات

١-زاد همزة استفهام في: أ. ﴿ أَن يُؤَتِّي ﴾ ﴿ وَأَن يُؤَتِّي ﴾ آلِ عِنران ٢٣ ب ﴿ أَذْهَبْتُمُ رَ ﴾ ﴿ وَأَذْهَبْتُمُ رَ ﴾ الأَنقَافِ ٢٠

30

**(** 

**(** 

**(** 

30

Ø

**(** 

⋪

 $\Diamond$ 

**(** 

**(** 

**(** 

**(** 

Φ

 $\Diamond$ 

**(** 

٢-زادالبزي همزة استفهام في كلمة: ﴿ عَالِمِنْ مُونِ وَ المِنْ الثلاثة وسهل الهمزة الثانية. ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَا مَنْتُمُ بِعِيهِ الْفَتَرَادِ ١٢٣ ، ﴿ قَالَ ءَا مَنْتُمُ لِهُ مَا الشَّعَرَاء ٤٩ الشَّعَرَاء ١٤٩ ، الشَّعَرَاء ٤٩ الشَّعَرَاء ١٤٩ ، الشَّعَرَاء ١٩٩ ، المُنْعَرَاء ١٩٩ ، المُنْعَرَاء المُعْمَاء المُنْعَرَاء المُنْعَاء المُنْعَرَاء المُنْعَرَاء المُنْعَاء المُنْعَاء المُنْعَرَاء المُنْعَاء المُنْعَاء المُنْعَاء المُنْعَاء المُنْعَرَاء المُنْعَ

-زاد قنبل همزة الاستفهام بموضعي الأعراف والشعراء فقط.

- لابن كثير بموضعي: الأَعْرَافِ ١٢٣ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُمُ و بِهِ عَهُ والمُلْكِ ﴿ وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴿ وَ أَمِنتُمُ ﴾ في حال الوصل: أ. البزي: حقق الأولى وسهل الثانية. ﴿ وَأَمَنتُمُ وَ ﴾ ﴿ وَأُمِنتُمُ وَ ﴾

ب. قنبل: أبدل الأولى واوًا وسهل الثانية. ﴿ وَأَمِنْكُمْ ﴾ إبتداءً: سهل الثانية. فقط.

٣-﴿ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ يُوسُفَ ٩٠ قرأها بهمزة واحدة على الإخبار. ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾





⋪

 $\Phi$ 

0

**(** 

**(** 

Φ

 $\Phi$ 

 $\Phi$ 

 $\Phi$ 

 $\Phi$ 

 $\Diamond$ 

 $\Phi$ 

小

 $\Diamond$ 

**(** 

**(** 

**(** 

 $\Diamond$ 

**(** 

 $\Phi$ 

 $\Phi$ 

﴿ ٱلَّتِعِ ﴾ حذف الياء وصلاً ووقفاً وعليه ففي الهمز: وصلاً: ١-التسهيل مع التوسط والقصر ﴿ ٱلَّتِي ﴾

٢-إبدالها ياء مع المد: ﴿ أَلَّتَى ﴾

وقفاً: ١-تسهيل بروم مع التوسط والقصر. ٢-إبدال ياء مع المدد

مصع مراعاة عدم الإدغام عند الإبدال في موضع ســـورة الطلاق: ﴿ وَالَّذِي بَيِسُنَ ﴾

\_\_\_\_ه التسهيل والتحقيق في همزة:

﴿ لَأَعْنَاكُمُرُ ﴾ ﴿ لَأَعْنَاكُمُرُ ﴾

الكلمات التالية قرأها بوجهين:-١-مثل حفص: ﴿ٱسۡتَیۡءَسُوا ﴾ دَاُنۡءَسُهِ اُ﴾ ﴿ یَاٰنِّے سُ ﴾ ﴿ٱسۡتَیۡءَسُ﴾

٢-بإثبات ألف وحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الياء: ﴿أَسْتَكِيسُوا ﴾ قَاكِسُهِ أَهِ ﴿ يَاكِسُ ﴾ ﴿أَسْتَكُسُ ﴾ وهو المقدم

## ﴿مُؤْصَدَةً ﴾ إبدال الهمزة ﴿ مُوصَدَةً ﴾

﴿ٱلْقُرْءَانَ﴾

﴿ ضِيزَى ﴾

﴿ فَسْتَلِ ﴾ قرأ بالنقل المسبوقة بـ ﴿ فَسَـلِ ﴾ فاء أو واو قرأها: ﴿ مُرُوًّا ﴿ حيثما وردت ﴿ هُزُوا ﴾

قرأها: ﴿ كُفُوا ا

الراويين معسا

﴿وَمَنُوٰهُ ﴾أضاف همزة بعد الألف﴿وَمَنُوْءَةً ﴾

﴿ٱلنَّشَّأَةَ﴾ فتح الشين وأضاف ﴿ٱلنَّشَآءَةَ﴾ همزة بعدالألف

قرأها بالنقل ﴿ أَلْقُرَانَ ﴾

أبدل الياء همزة ﴿ضَرِّزَيْ ﴾

**(** 

 $\Diamond$ 

4

 $\Diamond$ 

Φ

0

**(** 

**(** 

**(** 

**(** 

 $\Diamond$ 

**(** 

0

Φ

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

 $\Diamond$ 

 $\Phi$ 

 $\Phi$ 

0

0

0

 $\Diamond$ 

Φ

﴿ اللَّهِ عَدْفَ الياءَ وَصِلاً وَوَقَفَا اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ الْمُتَصِلِ. مُنْ الْمُتَصِلِ. وَمُ هَأُنتُم ﴾ حذف الألف مع تحقيق الهمزة

## الاستفهام المكرر في القرآن وهو في أحد عشر موضعاً

عشراً منها: استفهم في الأولى واستفهم في الثانية وموضع أخير في الأولى واستفهم في الثانية وهو على مذهبه في الهمزتين من كلمة

استفهام السنفهام ﴿أَوْذَا كُنَّا تُرَبًّا أَوْنًا ﴾ النَّذِه ﴿أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَنا أَوْنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ إنسَهُ ﴿ أَه ذَا مِشْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَنْمًا أَه نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ النيء ٧٠ ﴿ أَه ذَا كُنَّا ثُرَيًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ الناي٧٠

﴿ وَقَالُواْ أَه ذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَه نَالَيْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ السَّخِدَةِ ١٠ ﴿ أَبِذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أَه نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ السَّفَالَابِ ﴿أَهُ ذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَهَنَّا لَمَدِيتُونَ ﴾ المَانَاتِه ﴿أَهَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَهُ ذَا كُنَّا عِظْمًا نَخِرَةً ﴾ النابات

إخبار ﴾ استفهام ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ ﴿أَ بِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ المَنكُوتِ

♦ ♦ ♦ (٦٢١) ♦







## حكم ياءات الإضافة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء

**\*** 

♦

0

**\*** 

وافق حفصاً في ياءات الإضافة الواقعة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء ما عدا المواضع التالية:

## له فيها: الإسكان

🛈 - ﴿ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ ﴾ آلِيعِنَانَ ٢ ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِي ﴾ الأَنْسَارِ ٧٩

Φ

 $\Diamond$ 

1

**(** 

0

0

0

(1)

①- ﴿ لِى ﴾: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ ﴾ إِنَامِيرَ٢٢ ﴿ وَلِي فِيهَا ﴾ طـ ١٨ ﴿ مَا لِي لَا أَرَى ﴾ النَّابِ٢ ﴿ وَلِي نَعِمَةٌ ﴾ صَ

﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ ﴾ صَلَا ﴿ وَلِي دِينِ ﴾ الكَافِرُونَ٦ بخلاف عن البزي ٣٠ - ﴿ بَيِّتِ ﴾ البَقَرَةِ ١٧٥، الحَجّ ٢٦، انْوَح ٢٨

٧-كلمة ﴿ مَعِي ﴾ التي ليس بعدها همزة قطع في تسعة مواضع ﴿ وَنَجِّنِي وَمَن مِّعِي ﴾ النُّعَرَدِ ١١٨

﴿ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ ﴾ لأَوْرَافِه ١٠٠ ﴿ وَلَن نُقَرْبُلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ التَوْرَةِ ٨٣ ﴿ مَعِي صَمْرًا ﴾ الكَهْفِ ٧٢ ٧٧ ٥٧

﴿ هَلْاً ذِكْرُ مَن مِّعِي ﴾ النِّياء ٢٤ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ النُّعَرَّاء ٢٢ ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءً ﴾ القَصَي ٢٢

له فيصا: الفتع

## ياءات الزوائــــــــ ما خالف فيه حفصاً في ياءات الزوائد

تعريفها: هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف، سواء كانت لام الكلمة أو ياء إضافة (ياء المتكلم) وتدور بين الحذف والإثبات لفظاً، وتكون في الاسم والفعل.

| إثبات الياء وصلاً و وقفاً                |                        |                                   |       |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|
| تقرأ وصلاً ووقفاً                        | السورة ورقم الآية      | الآية                             | الرمز | P |  |  |  |  |  |
| ﴿ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ ﴾         | سُورَةُ هُودٍ ١٠٥      | ﴿ يَوْمَ يَأْتِ عَلَا تَكَلَّمُ ﴾ | دهز   | 1 |  |  |  |  |  |
| ﴿ ٱلْمُتَعَالِي سَوَآءٌ ﴾                | سُورَةُ الرَّعْدِ ٩    | ﴿ ٱلْمُتَعَالِ عَسُواءٌ ﴾         | دهز   | 5 |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>تُؤْتُونِي مَوْثِقاً</li> </ul> | سُورَةُ يُوسُفَ ٦٦     | ﴿ تُؤْتُونِ ٥ مَوْثِقًا ﴾         | دهز   | ٣ |  |  |  |  |  |
| ﴿ لَمِنْ أَخَرْتَنِي إِلَىٰ ﴾            | سُورَةُ الإِسْرَاءِ ٢٢ | ﴿ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ عِ إِلَى ﴾   | دهز   | ٤ |  |  |  |  |  |
| ﴿ يَهْدِينِي رَبِّي ﴾                    | سُورَةُ الكَهْفِ ٢٤    | ﴿ يَهْدِيَنِ عُرَبِي ﴾            | دهز   | ۵ |  |  |  |  |  |
| ﴿ إِن تَرَنِي أَنَا ﴾                    | سُورَةُ الكَهْفِ ٣٩    | ﴿ إِن تَسَرِنِ عَأَنَّا ﴾         | دهز   | ٦ |  |  |  |  |  |
| ﴿أُن يُؤْتِينِي خَيْرًا﴾                 | سُورَةُ الكَهْفِ • ٤   | ﴿ أَن يُؤْتِينِ ع خَسْرًا ﴾       | دهز   | ٧ |  |  |  |  |  |
| ﴿ نَبْغِي فَأَرْبَكًا ﴾                  | سُورَةُ الكَهَفِ ٢٤    | ﴿ نَبِغِهُ فَأَرْبَكًا ﴾          | دهز   | ٨ |  |  |  |  |  |
| ﴿ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا ﴾              | سُورَةُ الكَهْفِ٦٦     | ﴿ أَن تُعَلِّمَنِ ۽ مِمَّا ﴾      | دهز   | ٩ |  |  |  |  |  |

| إثبات الياء وصلاً و وقفاً             |                            |                                              |                        |     |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----|--|--|--|--|
| تقرأ وصلاً ووقفاً                     |                            |                                              | الرمز                  | ٩   |  |  |  |  |
| ﴿أَلَّا تُنَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ ﴾   | سُورَةُ طَه٩٣              | الآبة<br>﴿أَلَّا تَنَّبِعَنِ ء أَفَعَصَيْتَ﴾ | دهز                    | ١.  |  |  |  |  |
| ﴿ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ عَ ٱلْبَادِي ﴾     | سُورَةُ الحَجِّ٥٢          | ﴿ٱلْعَدَكِفُ فِيهِ ء وَٱلْبَادِ ، ﴾          | دهز                    | 1)  |  |  |  |  |
| ﴿ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ ﴾           | سُورَةُ النَّـمَٰلِ ٣٦     | ﴿ أَتُمِدُّونَنِ عِبَالٍ ﴾                   | دهز                    | 15  |  |  |  |  |
| ﴿ وَجِفَانِ كَالْجُوَا بِي ﴾          | سُورَةُ سَبَاعٍ ١٣         | ﴿ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ ٤                   | دهز                    | ۱۳  |  |  |  |  |
| ﴿ يُوْمُ ٱلنَّكَا فِي يَوْمَ ﴾        | سُورَةُغَافِرٍ١٥           | ﴿ يُوْمَ ٱلنَّلَاقِ عِيوْمَ ﴾                | دهز                    | 1 £ |  |  |  |  |
| ﴿ يَوْمَ ٱلنَّنَادِي يَوْمَ ﴾         | سُورَةُ غَافِرٍ ٣٢         | ﴿ يُوْمُ ٱلنَّنَادِ عِيوْمَ ﴾                | دهز                    | 10  |  |  |  |  |
| ﴿ٱتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ ﴾            | سُورَةُ غَافِرٍ ٣٨         | ﴿ٱتَّبِعُونِءاًهُدِكُمْ                      | دهز                    | 11  |  |  |  |  |
| ﴿ ٱلْجُوَارِي فِ ٱلْبَحْرِ ﴾          | سُورَةُ الشُّورَيْ٢٣       | ﴿ ٱلْجَوَارِهِ فِ ٱلْبَحْرِ ﴾                | دهز                    | 14  |  |  |  |  |
| ﴿ ٱلْمُنَادِي مِن مَّكَانِ ﴾          | سُورَةُ قَ ١٤              | ﴿ ٱلْمُنَادِ عِمِن مَّكَانٍ ﴾                | دهز                    | ۱۸  |  |  |  |  |
| ﴿ إِذَا يُسْرِى هَلُ ﴾                | سُورَةُ الفَجَرِ }         | ﴿ إِذَا يُسْرِء هَلُ ﴾                       | دهز                    | 19  |  |  |  |  |
| ﴿ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِي وَفِرْعَوْنَ ﴾ | سُورَةُ الفَجَرِ٩          | ﴿ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ وَفِرْعُونَ ﴾          | دهز                    | ٢٠  |  |  |  |  |
| ﴿ فَمَا ءَاتَكُنَّ ٱللَّهُ ﴾          | سُورَةُ النَّـمْلِ ٣٦      | ﴿ فَمَا ءَاتَكُنِ ٱللَّهُ ﴾                  | دهز                    | ٢١  |  |  |  |  |
| ﴿ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِی ﴾              | سُورَةُ إِبْرَاهِ بِمَ • ٤ | ﴿وَتَقَبَّلُ دُعَكِّهِ وَبَّنَا﴾             | دهز <sup>بخلف عن</sup> | 55  |  |  |  |  |
| ﴿ أَكُرَمَنِي وَأَمَّا ﴾              | سُورَةُ الفَجُرِ ١٥        | ﴿ أَكُرَمَنِ وَأَمَّا ﴾                      | ھ                      | ٢٣  |  |  |  |  |
| ﴿ أَهَانَنِي كُلَّا ﴾                 | سُورَةُ الفَجَرِ17         | ﴿ أَهْنَنُو كُلًّا ﴾                         | <b>-</b> &             | ٢٤  |  |  |  |  |
| ﴿ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِى ﴾              | سُورَةُ إِبْرَاهِ بِمَ٠٤   | ﴿وَتَقَبَّلُ دُعَكَاءٍ ورَبَّنَا﴾            | ھ                      | ۲۵  |  |  |  |  |
| ﴿ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِي وَفِرْعَوْنَ ﴾ | سُورَةُ الفَحَرِ٩          | ﴿ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ، وَفِرْعُوْنَ ﴾       | ز وقفاًبخلاف           | 11  |  |  |  |  |
| ﴿ غَدُا نَّرْتَكِي وَنَلْعَبْ ﴾       | سُورَةُ يُوسُفَ١٢          | ﴿غَدُا نَّرْتَعِ وَنَلْعَبْ                  | ز بخلاف                | ۲۷  |  |  |  |  |
| ﴿ مَن يَنَّقِى وَيَصْهِرُ             | سُورَةُ يُوسُفَ٠٩          | ﴿ مَن يَتَّقِ ع وَيَصْبِرْ ﴾                 | ز                      | ۲۸  |  |  |  |  |
|                                       |                            |                                              |                        |     |  |  |  |  |

•

0

0

 $\Phi$ 

**(** 

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

## الظاهر من الكلمات الفرشية

## الراويين معــــأ

٣- ﴿ بُيُوت ﴾ - فرأها ﴿ بِيوت ﴾ ٤- ﴿أَكُل ﴾ - فرأها ﴿ أَكُل ﴾

